



## نتج الأندلس

رسوم إبراهيم سمرة بقلم عبد الحميد عبد المقصود





كَانَ الْفَتْحُ العربي المبارك لبلاد المغرب فاتحة حير لأورثا ! فقد مهد هذا الفتح الطريق أمام الحيوس العربية الرّاحية من المشرق العربي ، والمتجهة نحو غرب القارة الأوربية ؛ فشهدت بلاد الأندلس كثيرا من المعارك و الحملات التي قادها نفر من حيرة قادة الإسلام المفظماء

من هولاً والقادة القائد العربي المسلم (موسى بن نصير) حاكم مدينة القيروان ، عاصمة الدولة الإسلامية في بلاد المغرب ، والقارس المسلم الشجاع (طارق بن زياد) الذي تولى حكم مدينة (طنجة) المقربية بعد فتحها على يد قائده (موسى بن نصير) وإسلام أ هلها من البربر

و كَانَ (طَارِقَ) بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ قَائِدًا مِنْ أَبْرِعِ قُواد (مُوسَى بِن نُصِيرٍ).







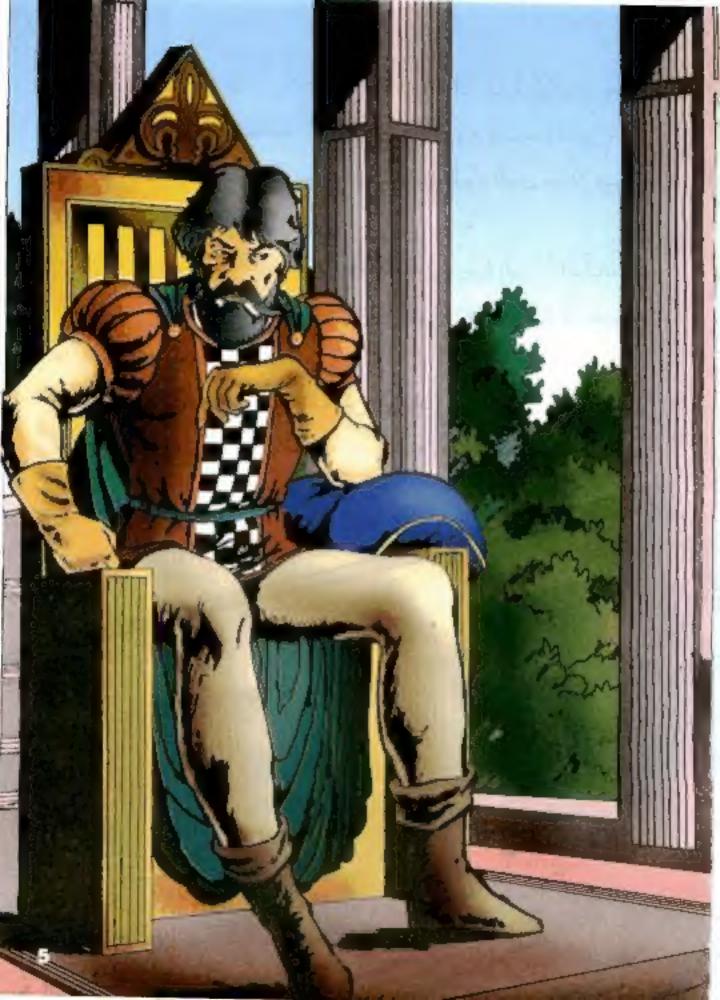

وَيَعْلَمُ الْقَائِدُ (طَارِقَ بُنُ زِيَاد) بِقَطْنَتِهِ وَ ذَكَانَهِ أَنْ جَارَهُ (يُولِيانَ) حَاكِمَ مَدينة (سَبْنَة) بِرَغْم تَظَاهُره بِإِبْدَاء الطَّاعَة وَ الْوَلَاء لِلْمَلِك (لَذُرِيق) فَإِنَّهُ مُدينة (سَبْنَة) بِرَغْم تَظَاهُره بِإِبْدَاء الطَّاعَة وَ الْوَلَاء لِلْمَلِك (لَذُرِيق) فَإِنَّهُ يُكُنُ لَهُ حَقْدًا دَفِينًا ، وَيَنْتَظِرُ بِفَارِغ الصَّبْرِ قُدُومَ الْيَوْمِ اللَّذِي سَيَثَارُ فِيهِ مِنَ لَكُنْ لَهُ حَقْدًا دَفِينًا ، وَيَنْتَظِرُ بِفَارِغ الصَّبْرِ قُدُومَ الْيَوْمِ اللَّذِي سَيَثَارُ فِيهِ مِنَ اللَّهِ لِللَّهِ الأَنْدَلُسُ ...

وَيَرْجِعُ سَبَبُ الْحَقْدِ اللَّذِي يُكِنَّهُ (يُولْيَانُ) لـ (لَذَرِيق) إِلَى أَنَّ (يُولْيَانَ) قَدُّ أَرْسَلَ ابْنَتَهُ الْجَمِيلَةَ (فلُورِنْدًا) لِتَطْلُبَ الْعِلْمَ فِي بِلاط (لَذَرِيقَ) فَأَعْجِبَ بِهَا وَاعْتَدَى عَلَيْهَا ...

وَيَتْتَهِزُ (طَارِقَ) قُرْصَةَ الْحَلاف بَيْنَ (يُولْيَانَ) و (لَدُرِيق) فَيُسَارِعُ بِعَقْدِ صُلْح مَعَ جَارِهِ (يُولْيَانَ) . . ثُمَ يُوطَّدُ عَلاقَتَهُ بِهِ ، فَيُصْبِحَانَ صَدَقَيْنِ





وَ يَعْلَمُ (يُولْيَانَ) مِنْ طَارِقَ أَنَّ الْعَرَبِ يَرْغَبُو فِي مَدَّ نُفُودُهم دَخِلُ أُورُبًّا ، لتَشْرِ الدِّينِ الإسْلامِيُّ هُنَاكَ ، فَيَتَنَهِرُهَا (يُولْيَانَ) فُرْصَةً لِلتَّيْلِ مِنْ عَدْوَه (لذريق) حاكم بلاد الأندلس وَ عَنْدُمًا يَجِدُ (يُولِيانَ) اشْتِجَابَةُ مِنْ (طَارِق) لَمَدُ الْفَتْحِ إِلَى بِلاد الأَنْدَلُسِ ، يَعْرِضُ عَلَى (طَارِق) مُسَاعَدَتَهُ فِي الْفَتْحِ ، يَأَذُ يَمُدُهُ بِالسُّفُنِ اللاَّرْمَة لَعُبُورِ الْبَحْرِ ، وَنَقُلَ الْجُنُودِ الْمُسْلِمِينَ إلى شُواطِئِ الأَنْدَلُس يَفْرَحُ (طَارِقُ) بِهَذَا الْعَرْضِ مِنْ جَانِبُ (يُولْيَانَ) فَرَحًا عَظِيمًا ، وَيَذْهَبُ إلى قائده (مُوسى بْنُ تُصِيرٌ) طَالبًا منهُ الإدن بفتَح بلاد الأندلس فيأدَنْ لَهُ (مُوسَى بْنُ نُصَيْر) وَيُزُودُهُ بِجَيْشِ قَوَامُهُ سَعْمَ الأَفْسِ مِنَ الْجُنُودِ الْمُسْلِمِينَ عَشَمُعُظُمُهُمْ مِنَ الْبُرْيَرِ الَّذِينَ دَخَلُوا الإسلام بَعْدَ الْقَتْحِ الْعَرِبِيُّ



و يُصُدرُ (طَارِقُ) أَوَامِرَهُ إِلَى قُواد جَيْسُه بِإِخْرَاق جَمِيع السُّفنِ وَ الْمَرَاكِبِ
الَّتِي عَبِرُوا فِيهَا ، حتَّى لا يُفكِّر أَحَدُ مِنْ جُنُوده فِي الْفِرَارِ أَوِ الشُّرَاجُعِ أَوِ
الإنسخاب مِنْ مَيْدَانَ الْقَتَالَ ، فَيَقْبِلُونَ عَلَى قَتَالَ عَدُوهُمْ ، وَ لَيْسَ أَمَامَهُمْ سَوى
الإنستنسال في الْقَتَالَ لتَحْقيق النَّصْر ، أَو الشُهَادَة في سَبِيلِ نَشَر دِينِ اللَّهِ
وَرَفْع رَايَة الإسلام فَوْق رَبُوع أَسْبَاتِياً

وَ يَعْدَ أَنْ عَبِّاً طَارِقُ جُنُودَهُ بِالإِيَّانِ وَ الْحَمَّاسِ ، قَادَهُمْ إِلَى قَرْيَةِ (قُرْطَاجِنَة) فَتَصَدَّى لَهُمْ جُنُودُ الأَنْدَلُسِ ، فَاشْتَبَكَ مَعَهُمْ جُنُودُ الإسلامِ ، وَاشْتَدُ الْفَتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ...





وبرعُم قَنْه عدد خُنُود طارق ، وصالة سليحهم ، فقد تمكّنوا من هرعة جُنُود الأَنْدلُس ، والترغوا منهُمْ عائم كثيرة . كان أهمّها الْحيْلُ الّتي كان يختاحُ إليها طارقُ لتدعيم حيشه بالقرْسان

وتصلُ الأحبارُ سنرَعة إلى (لدريق) ملك الأسّان (والّدى كان في ذلك الموقت في العاصمة (طُلْيُطلة) يُعدُّ الْعُدَّة للقاء جينش طارق) ، ويعْلمُ بهريمة جُنُوده في (قُرْطاحنة) فيملؤهُ العيْطُ و الْعصب ، و يُصدرُ أوامرة إلى جيشه المُكوُن من حمسين ألفًا بسرّعة التّحرَّك لمقابلة خُنُود الإسلام حارج العاصمة (طُلُطلة)





وتتراءى لـ (للأربق) على النُعْد طلائعُ جيش الإسلام، فيرُسلُ رحالهُ للاستطلاع والنَّجيش ، لمغرفة حجم جيش الإسلام وتقدير مُعدالته واستغداداته للمتال ويعُودُ رجالُ (للأربق) وقد هالهُمْ وراعهُمْ مارأوهُ من بسالة حدد الإسلام، واستغدادهم للفتال

و يسَّأَلُ (لدَّرِيق) رحالهُ الَّدِينِ قامُوا معمليَّة الاسْتطَّلاع عَمْ رَأَوُهُ ، فيقُولُ لهُ أَحَدَاهُمْ ا

اً نقداً حاء من أُخَلُود الإشلام من لا يُريدُ إلا المؤت ، أوْ إصابة ما تخت دمنك





قسّم (طارقً) جُنُودَهُ على هَبِئَة صُفُوف مُتراصَة ، وَكَان حُنُودُ الإسلام يَتَمَيَّرُونَ بِالْمَلاسِ الْعربيَّة والْعمائم الْبَيْصاء

وَتَسَمَ (لَدُّرِينُ) حُنُودةُ على هَيْئة (كراديس) نتكوَّنُ من ميْمنة وميْسرة وفلُب. وكَانَ (لَدَّرِينَ) هُو الَّذِي يقُودُ قلْبَ الْجَيِّشِ سَفْسه - سِّما جُعل على كُلُّ مَن الْمَيْمنة والْمَيْسرة قائدًا من أبْرز قُوَّاده .

وقد طهر (للأربق) بين خوده فوق سرير مُلْكه ، والسُّريرُ مُمدُّ بين عَلتين تحملانه ، وعليه تاخ مُلْكه ، وقد ارْندى فَقَارهُ ، سِما يمُتدُ فوق رأسه رُواقُ من الْحَرير يُظَنّهُ من حرارة السَّمْس ، وحولهُ عانةً من الْتُود والأغلام وبين يديّه خراس مُدخَحُون بالسَّلاح ، وفرسان بملاسهمُ الْمُرزُكشة وكانتُ ثيابُ (لدُريقُ) الْمُرزُكشةُ مُرضعةُ بالدُّرُ والْباقُوت والرَّبرُحد كما أنْ حُقَةُ كان مصنوعًا من ألباف الدُهب وكأن (لدَريق)





التحم الحبشاد ، ودار شِهُما الْفتالُ عنها ، حتى طنَّ كُنَّ من الْفريقيْنِ أَنَّهُ الْهَاءُ

وكان حُنُودُ (طارق) هُمُ الَّذِينِ مَدَّءُوا الْهُجُومِ ، وَهُمُ الَّذِينِ اسْتَمَرُّو في هجمانهمُ الْمُسْتَمَرُهُ عَلَى خُنُود (لدَّرِيق) ...

القصُوا أولا على ميمه جيش (للأربق) فهرمُوها . ثُمُ رِكُرُوا صرباتهمُ وهجماتهمُ على الميسرة ففرَقُوها





و تداور مُباررة عيمة بين (لدريق) والعارس المُسلم ويخاد العارس المُسلم ويخاد العارس المُسلم الدريق) ويغتله ، لكن (لدريق) فيخاد العارس المُسلم الدريق) ويغتله ، لكن (لدريق) يعافله ، ويمر بحواده تجاه بهر صعير . . ويندوغ العارس المُسلم حلف (لدريق) مُحاولاً أسرة ، لكن جواد (لدريق) يندفغ إلى منطقة مُوحلة بالطبي ، وتغرص قوائم الحواد في الوحل ، قلا يستطيع النقدم خطوة واحدة

ويُلاحظُ (لدريق) أنَّ الْهارس الْمُسْلَم جادً في أَسْره و الطَّفر مه ، فيسُدفعُ الله الْماء ، ويغُرضُ ، فيحْرُفُهُ نَبَارُ النُهْر ويغُرقُ ، بَسَما يغَشُرُ الْهارسُ الْمُسْلَمُ على حواد (لدريق) وفردة من حداله الدَّهِيَ



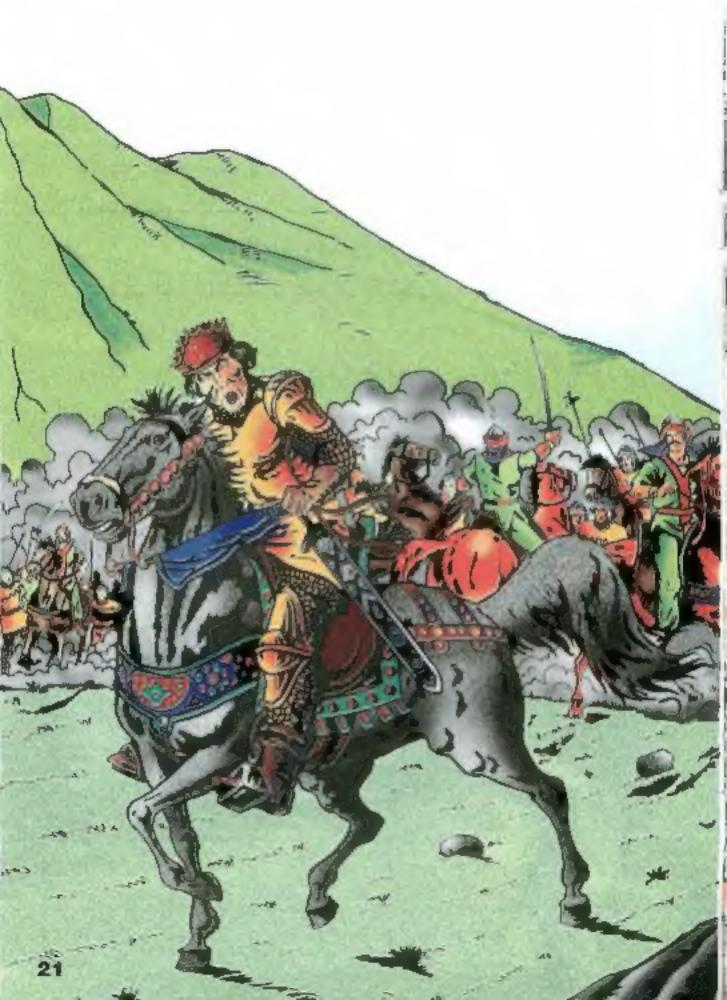

ويندفعُ الفارسُ السلم بين صفوف السلمين سنسكا حصان (لذريق) وقردة حداثه الذهبيُّ، وصائحًا

لَقَدْ قُتلَ الطَّاعْيةُ (لَدُّريق) ...

وَيُطَّلِقُ الْجُنُودُ الْمُسْلِمُونَ صِيحاتِ التَّكِبِيرِ وَالتَّهِلِيلِ ، وَيَنْقَضُونَ بِحَمَاسِ عَلَى مَنْ بَقَى مَنْ جُنُود (لَلْأَرِيقِ) فَيْفَرُونَ هَارِينِ مِنْ مَيْدَانَ الْمَعْرَكَة . .

وَيَتَعَفِّيهُمُ الْجُنُودُ الْمُسْلِمُونَ بِالْحِرَابِ وَالسَّهَامَ فِي ظَهُورِهُمْ ، فَيَقَنَّلُونَ كَثيرِين مَنْهُمْ وَيَأْسِرُونَ أَخِرِينَ

ويتُرُكُ جُنُودُ (لَدَّرِيق) الْهارِيونَ وراعقم مُعَسَكُرًا مَمْلُوءًا بِالأَسْلَحَةُ وعُدَد الْحَرِبِ وَالزَّادِ وَالْحَيُولِ وَالْمَاشِيةِ وَالنَّحِفِ وَالْحِواهِرِ وَالْأَنِيةِ الذَّهِبِيَّةِ ، فَيَسْتُولِي جُنُودُ الإسلام عَلَى كُلُ هَذَهِ الْغَنَائِمِ ، و يُقيدونَ الأسرى بالسلاسل . .





وقد وجهها طارق لقنَّح مدينة (قُرطُة) التي صارتُ بعد الْفَتْح عاصمة الْحَكْم العربي الإسلامي في الأندلس واتَّجهت الْفرقة الثانية لقتْح مَدينة (غرِّناطة) والفرقة الثالثة انجهت لعُتُح مَدينَة (مالَقة) أمَّا بَفِيَّةُ الْجَيْشِ فَقَدُ قَادَهُ (طَارِقَ) بنفسه ، واتْجَهَ إِلَى الْعَاصِمَة (طُلَيْطُلَةً) وبهذا الفتح المبين خصعت بلاد الأندلس كلها لحكم العرب المسلمين ثَمَانِيَةً قُرُونَ ، كَانَتْ سَبُ في ارْدَهَارِ أَسْبَانِيا وَارْدَهَارِ أُورِيًّا بِالْحَصَارَةِ الْعَرِبِيّ الإشلامية وظلت العاصمة (طليطلة) تشع نور الاسلام على كلَّ مَاحَوْلَهَا مِنَ الْمُدُنِّ وَالْبِقَاعِ طُوالَ تُمَاسِهَ قُرُونَ هي مُدَّهُ حِكْم المُسلمين ليلاد الأندلس (غت يحمد الله)